## أدعية الشفاء من القرآن والسنة

## لعلاج الأمراض

## أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَّبِكُمْ وَشِفَآةٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:٥٧].

﴿ وَلَوْجَعَلَنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ۖ ءَاغْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ ﴾ [فصلت: ٤٤].

عن عائشة ﴿ يَهُمُ: أَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: «عَالجِيهَا بِكِتَابِ اللهِ».

قال أبو حاتم: قوله على: «عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللهِ» أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب الله، لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله، دون ما يكون شركًا. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه (٢٠٤/١٣) وقم ٢٠٩٨)، قال محققه شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥/١٥ رقم ٢٩٣١).

معرفة الرقى الجائزة من الآيات القرآنية: كالفاتحة، والمعوذتين، وسورة الإخلاص، وآية الكرسي، وآخر سورة البقرة، وأول سورة آل عمران وآخرها، وآخر سورة التوبة، وأول سورة يونس، وأول سورة النحل، وآخر سورة الإسراء، وأول سورة طه، وآخر سورة المؤمنون، وأول سورة الصافات، وأول سورة غافر، وآخر سورة الجاثية، وآخر سورة الحشر، ومن الأدعية القرآنية المبثوثة في القرآن الكريم، مع النفث بعد كل قراءة، وتكرار الآية مثلاً ثلاثاً أو أكثر من ذلك.

قراءة سورة الفاتحة على المريض مرة واحدة أو ثلاث مرات، أو سبع مرات، كما ورد في الحديث.

﴿ بِنَسِمِ اللَّهِ الرَّغَنِ الرَّغِيمِ ۞ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَسَلَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُ دُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ اَهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّكَ آلِينَ ۞ ﴾ [الفاتحة: ١-٧].

عن أبي سعيد الخدري في: أن رهطًا من أصحاب رسول الله في انطلقوا في سفرة سافروها، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط، الذين قد نزلوا بكم، لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلًا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق، فجعل يتفل، ويقرأ: ﴿ الْمَحَمَّدُ اللهُ وَلَيْ رَبِ الْمَالُونُ وَلَيْ اللهُ عليه وسلم، فنذكر له الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله فقال: ﴿ وَمَا يُدْرِيكُ أَنَّهُا اللهُ عليه وسلم، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله في فذكروا له، فقال: ﴿ وَمَا يُدْرِيكُ أَنَّهُا اللهُ عَلَهُ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْم ».

رواه البخاري (١٣٣/٧ رقم ٥٧٤٩)، ومسلم (١٧٢٧/٤ رقم ٢٢٠).

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري إلى قال: بعثنا رسول الله على يسرية، فنزلنا بقوم، فسألناهم القِرَى، فلم يقرونا، فلدغ سيدهم، فأتونا، فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم، أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنمًا. قال: فأنا أعطيكم ثلاثين شاة. فقلنا: فقرأت عليه الحمد لله سبع مرات، فبرأ وقبضنا الغنم، قال: فعرض في أنفسنا منه شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله على قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت. قال: «وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، أَقْبِضُوا الغَنَم، واضْربُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْم».

رواه أحمد (١٢٤/١٧ رقم ١٢٤/١٧)، والترمذي (٣٩٨/٤ رقم٣٠٠٦)، وابن ماجه (٢/٩/٢ رقم٥٦٠١)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني.

قراءة هذه الآيات على المريض مرة أو أكثر دون التقيد بعدد معين، كثلاث أو سبع، وإن كانت القراءة بعدد فردي أولى.

﴿ الْمَ ﴿ ثَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَبْ فِيهُ هُدًى لِشَيْقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَنَقَهُمُ يُفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَإِلْآلِخِرَةِ هُمْ يُوقِوُنُ ۞ أُوْلَتِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِهِمُ ۖ وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١-٥].

﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرُ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِيهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمُ مَ وَلا يَنفَعُهُم ۚ وَلَقَدْ عَلَيْهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمُ مَ وَلا يَنفَعُهُم ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَعُهُ مَا لَهُو فِي الْلَاحِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَيِثْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۖ أَنفُسَهُم ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١].

﴿ وَإِلَا لَهُ كُمْ إِلَكُ ۗ وَحَدَّ لَا ٓ إِلَهُ إِلَا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَى فَى خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النِّبِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي عَلَيْ السَّمَاءِ مِن مَآءِ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْنِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَدِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة:١٦٤-١٦].

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَكَانَهُ اللّهَ وَمَلَتَهِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَمَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ لَهُ كُلِفُ ٱللّهَ لَفَسَّا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا آلِهُ مَنْ مَلْكُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا آلِهُ مَا حَمَلْتُهُ وَلَى اللّهِ وَالْمُولِيلَ مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرْ لِنَا وَارْحَمَّنَا أَنَتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِيدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥ – ٢٨٦].

﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْبِينُ الدِّينَ إِلَّا هُوَ ٱلْمِلَتِهِ عَنداللّهِ اللّهِ عَن اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَن اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهِ عَلَي اللّهُ اللّهِ عَلَي اللّهُ اللّ

﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوسَهُمْ جَهَنَمُ وَبِشَى ٱلْهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَهَنَمُ وَبِشَى ٱلْهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَهَنَمُ وَبِيلَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِللَّا بَرُولِ إِلَيْهُمْ خَلِيمِنَ فِيهَا نُذُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قِلِيلًا أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ يُومِنُ بِأَلِللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قِلِيلًا أُولَى إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قِلِيلًا أَوْلَا إِلَيْهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ لَكِهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱلللَّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱلللَّهُ تَمَنَا قَلِيلًا أَلْهُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ إِلَيْكُمُ مُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ أَنْفِهِمَ عَلَيْهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ أَنْوَلَ إِلَيْهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ أَنْوَلِ إِلَيْهُمْ أَنْهُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُونَ فَي عَلَيْكُولُكُولُ وَرَا لِللّهُ وَاللّهُ لَعَلَامُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهَ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعُلُمُ مُ اللّهُ لَعَلِيلًا لَا لَهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعِلَا لَهُ اللّهُ لَعِلَامُ وَاللّهُ لَعَلَامُ اللللّهِ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللللّهُ لَعَلِيلُولُولَ وَلَا لِلللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ الللللّهُ لَكُولُولُ اللللّهُ لَعَلَيْكُمْ الللّهُ لَعَلَيْكُولُ الللّهُ لَعَلّهُ الللللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لِللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ لِللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكٍ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَالْقَلْبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَالْعَرَافُ اللَّهُ مَرَاةً سَلْجِدِينَ ﴿ فَا قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالْ عَرَافُ وَهَا وَهَا وَالْعَرافَ اللَّاعِرَافَ اللَّاعِرَافَ اللَّاعِرَافَ اللَّهُ وَالْقَالِمُواْ مَنْ فَالْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَهُ مَلْ مَا كَانُواْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعَلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَ الللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللللَّالَالَ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَإِذَا مَاۤ أُنزِلَتَ سُورَةُ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِنَى بَعْضِ هَلَ يَرَنَكُم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

(الله الله عَلَيْ مَا عَنِيْ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِّ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيثُ الله الله عَنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة:١٢٧-١٢٩].

﴿ الَّمْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْ ِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اَ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَنَذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمٌ قَالَ ٱلْكِيْبِ ٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمٌ قَالَ ٱلْكَنْوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْمُحرُّ أَنِي اللَّهُ مَرَّ أَلُا لَذَكَرُونَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْمُحرُشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِدْ ِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَا فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ١-٣].

﴿ فَلَمَّا ٱلْفَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۚ إِنَّ ٱللهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوَ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٨١-٨٢].

﴿ أَنَىَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْطِلُوهُ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ثَنَالُهُ الْمَلَتِ كَهَ بِالرَّوج مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ مِن نُطُفَ قِ فَإِذَا أَنَا لَا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴾ خَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِن نُطُفَ قِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثُمْيِينٌ ﴾ [النحل: ١-٤].

﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَ ۚ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تَخْافِفَ مِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ آَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تَخْافِدَ مَا اللَّهِ مَالْمَاكِ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ وَلِنَّ مِنَ الذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء:١١٠].

﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَغْثَىٰ ۞ تَزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْقُلَى ۞ ٱلرَّحْنُ عَلَى السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلتَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَٱخْفَى ۞ ٱللَّهُ لاَ إِلَا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ [طه: ١-٨].

﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُوا ۗ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩].

 ﴿ وَالصَّنَفَتِ صَفَّا اللَّهُ فَالنَّحِرَتِ زَجْرًا اللَّهُ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ الْمَكُمُ لَوَحِدُ اللَّهُ وَبُدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَسَنرِقِ (السَّمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوَاكِبِ اللَّهُ وَحِفْظًا مِّن كُلِ شَيْطَنِ مَارِدِ اللَّهُ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى الْمَلِا الْأَعْلَى وَيُفْذَفُونَ مِن كُلِ جَانِبِ اللَّهُ الْمَا عَذَابُ وَاصِبُ اللَّهُ الْمُعَلَى وَيُفْذَفُونَ مِن كُلِ مَا الْمُعَلَّمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى وَيُفْذَفُونَ مِن كُلِ جَانِبِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ حَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ الْغَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ١-٣].

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مَا كَانُواْ بِهِ مَّا كَانُواْ بِهِ مَا كَانُواْ وَعَرَّنَا كُورُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَهُو اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا فَضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَعَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ يَعْوَمُناۤ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللهِ وَعَنْ أَلْ عَلَيْ مَن عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ عَلَيْ أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا إِلَيْ مَن عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ عَلَيْ مَن عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَن لَا يُعِبْ دَاعِى ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَن عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَن لَا يُعِبْ دَاعِى ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَن عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَن لَا يُعِبْ دَاعِى ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَمَالُولُ مُنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَن لَا يُعِبْ دَاعِى ٱلللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ وَمِعْنَا كُولِيَهُ أَوْلِيَا اللّهُ فَلَيْسَ بِمُعْتَالِ مُبْيِنٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٩ - ٣٣].

﴿ يَهَعْشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ ثَا فَهَا مَا لَآمِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُانِ ﴾ [الرحمن:٣٦–٣٦].

﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَاثِيَتَهُۥ خَشِعًا مُّتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفَكُّرُونَ ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُو

﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجُنِ فَقَالُوٓا إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ۞ يَهْدِئ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ ۗ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَاۤ أَحَدَا ۞ وَأَنَهُۥ تَعَلَى عَمُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَا ظَنَاۤ أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ۞ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحْجِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَهُۥ كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَا ظَنَنّاۤ أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ۞

وَأَنَهُ, كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَفَا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّانَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَعِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ وَشِهَا بَا رَصَدًا ﴾ [الجن: ١-٩].

﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١٠ اللَّهُ الصَّحَدُ ١٠ لَمْ يَكِذَ وَلَمْ يُولَدُ ١٠ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُواً أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٤].

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ اللَّهِ مِن شَرِ مَاخَلَقَ اللَّهِ وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اللَّهُ وَمِن شَرِّ النَّفَاتُ فِ ٱلْعُقَدِ اللَّهُ وَمِن شَرِّ مَاخَلَقَ اللَّهُ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ١-٥].

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ١٠ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ١٠ إِلَاهِ ٱلنَّاسِ ٢٠ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ١٠ ٱلَّذِى يُوسُوسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ١٠ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١-٦].

وصح عن رسول الله على أحاديث رقى بها نفسه ورقى غيره، فالأولى التقيد بما ورد عنه على وصح، ولا يجوز التوسع بأدعية وردت في أحاديث ضعيفة لم تثبت عنه على الصحيح كفاية وغنية، كما لا يجوز الرقية بغير ما ثبت، ففيما ثبت عنه ففيه البركة، ولا يجوز التعدي في ذلك حتى لا نقع في المحظور.

قراءة هذه الأحاديث على المريض مرة أو أكثر، دون التقيد، إلا ما ورد فيه النص أن تقرأ بعدد معين، كثلاث أو سبع، أو عشر.

- (۱) عن أبي سعيد الخدري في: أن جبريل أتى النبي في النبي فقال: يا مُحَد، اشتكيت؟ قال: نعم قال: «بِسْمِ الله أُرقِيكَ». الله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، الله يَشْفِيكَ، بِسمِ اللهِ أُرقِيكَ». رواه مسلم (۲۱۸/٤ رقم۲۸۸۲).
  - (٢) وعن عائشة ﴿ أَنْ النبي عَلَيْ الله الله عَلَيْ الإنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي عَلَيْ بأصبعه هكذا -ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها- وقال: «بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا».

رواه البخاري (١٣٣/٧ رقم٥٧٥)، ومسلم (٤/٤١٧١ رقم١٩١٤).

- (٣) وعنها: أن النبي ﷺ كان يُعوِّذُ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى، ويقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا». رواه البخاري (١٣٢/٧ رقم ٥٧٤٣)، ومسلم (١٧٢١/٤ رقم ٢١٩١).
- (٤) وعن عبدالعزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله ﷺ؟ قال: بلى. قال: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

  رواه البخاري (١٣٢/٧ رقم ٧٤٢٥).
- (٥) وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله ﷺ وجعًا، يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأَلَمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بسم اللهِ. ثَلاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَتِهِ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ». واه مسلم (١٧٢٨/٤ رقم ٢٠٠٢).
- (٦) وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي على قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهُ العَظيمَ، رَبَّ العَرْشِ العَظيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ. إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ». وواه أبو داود (٣/٥٥ رقم ٢٠٨٨)، والترمذي (٤/١٠ رقم ٢٠٨٣)، وقال: حديث حسن، والحاكم (٢٤١/١ رقم ٣٤١/١)، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢٣٨٨).
  - (٧) وعنه ﴿ أَن النبي ﷺ دخل على أعرابي يعوده، فقال: ﴿ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». رواه البخاري (١٣٨/٩ رقم ٧٤٧).

- (٨) وعن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلَا، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَوْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». رواه مسلم (٢٠٨٠/٤ رقم ٢٠٨٠/٤).
- (٩) وعن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان -يعنى ابن عفان- يقول سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَما حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَى يُصْبِح، وَمَنْ قَالَما حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَى يُصْبِح، وَمَنْ قَالَما حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَى يُصْبِح، وَمَنْ قَالَما حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَى يُصْبِح، وَمَنْ قَالَما جينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَى يُصْبِح، وَمَنْ قالَم الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إليَّ، فوالله ما كذبتُ على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي عَلَيْ، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت، فنسيت أن أقولها.

والفالج: شَلَلٌ يصيبُ أحد شِقّي الجسم طولًا.

رواه أبو داود (٤/٤/٤ رقم ٥٠٩٠)، والترمذي (٥/٥٤ رقم ٣٣٨٨)، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٦٤٢٦).

- (١٠) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عَلَيْ يعوذ الحسن والحسين، ويقول: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يَعْوِذُ بِعَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ». وواه البخاري (٤٧/٤) رقم ٣٣٧١).
  - (۱۱) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله على كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أَعُوذُ بِكَانِ يعلمهم من الفزع كلمات: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَخْضُرُونِ». وواه أبو داود (۱۸/٤ رقم ۳۸۹)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۷۰۱).

(۱۲) وعن أبي التياح قال قلت لعبدالرحمن بن خنبش التميمي، وكان كبيرًا: أدركت رسول الله على قال قلت: كيف صنع رسول الله على ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله على من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار، يريد أن يحرق بها وجه رسول الله على فهبط إليه جبريل عليه السلام، فقال: «يَا مُحَمَّدُ قُلْ. قَالَ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التّامَّةِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرًا وَبَرًا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيها، وَمِنْ شَرِّ فَا اللّهِ التّامَّةِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرًا وَبَرًا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيها، وَمِنْ شَرِّ فِيَ اللّهِ التّامَّةِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرًا وَبَرًا طَارِقِ إِلّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ». قال: فطفئت نارهم، وهزمهم الله تبارك وتعالى.

رواه أحمد (٢٠٠/٢٤ رقم ٢٠٠/٢)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٠/٢). وقم ١٢٠/٢).

- (۱۳) وعن أبي هريرة في أنه قال: جاء رجل إلى النبي في الله مقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني الله التّامّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ: لَمُ تَضُرّك». البارحة. قال: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ: لَمُ تَضُرّك». رواه مسلم (۲۰۸۱/۲ رقم ۲۷۰۹).
  - (١٤) وفي رواية: عن أبي هريرة في عن النبي عَنَيْ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مَنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ إِلَى الصَّبَاحِ» ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ : وَكَانَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ :

الْحُمَةُ: بضم الحاء المهملة، وتخفيف الميم: هو السم، وقيل: لدغة كل ذي سم، وقيل غير ذلك. أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٩٩/٣ رقم٢٠٢)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(١٥) وعن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمة، فقالت: رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَّةٍ. أخرجه البخاري (١٣٢/٧ رقم ٥٧٤١)، ومسلم (٢١٩٣ رقم ٢١٩٣). (١٦) وعن أبى هريرة في عن النبى على أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ كُلِّ اللَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ اللَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ، أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ».

وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ».

رواه أبو داود (٤٧٢/٤ رقم٥٠٥٣)، والترمذي (٤٧٢/٥ رقم٥٠٥)، وقال: حديث حسن صحيح.

(۱۷) وعن عثمان بن أبي العاص في قال: لما استعملني رسول الله على الطائف، جعل يعرض لي شيء في صلاتي، حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك، رحلت إلى رسول الله على فقال: «ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟» قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلواتي، حتى ما أدري ما أصلي، قال: «ذَاكَ الشَّيْطَانُ، ادْنُهُ»، فدنوت منه، فجلست على صدور قدمي، قال: فضرب صدري بيده، وتفل في فمي، وقال: «اخْرُجْ عَدُوّ الله»، ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: «الحق بعملك»، قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. رواه ابن ماجه (١١٧٤/٢ رقم ٤٥٥)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٠/٤): هذا إسناد

رواه ابن ماجه (1/2/7) رقم (1/2/7) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/2/7): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/7) رقم (1/7).

- (۱۸) وعن عائشة ﴿ أَنَهَا قالت: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَقَاه جَبَرِيلَ، قال: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ يُبُرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ ». رواه مسلم (۱۷۱۸/٤ رقم ۲۱۸۵).
- (١٩) وعن معاذ بن جبل في قال قال رسول الله على: «مَنْ قَالَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، أَعْطِي كِينَ سَبْعًا: كَتَبَ اللهُ لَهُ كِينَّ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ كِينَّ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ كِينَ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ جِفْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَجِرْزًا مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ جِفْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَجِرْزًا مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فَي دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ نَسَمَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ جِفْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَجِرْزًا مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ ذَنْبٌ، إِلاَّ الشِّرْكَ بِاللهِ، وَمَنْ قَاهَنَّ جِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، أَعْطِيَ مِثْلَ ذَلِكَ لَيْلَةَهُ».

قال الهيثمي رحمه الله: رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له. وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب (١١٤/١ رقم٤٧٠).

(۲۰) وعن عبدالله بن خُبيب، أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة، نطلب رسول الله ﷺ ليصلى لنا، فأدركناه، فقال: «صَلَّيْتُمْ». فَلَمْ أَقُلْ شَيْعًا، فَقَالَ: «قُلْ». فَلَمْ أَقُلْ شَوْدَ اللهِ مَا أَقُولُ؟! قَالَ: «﴿ قَلْ هُو اللهَ أَكَ لَهُ مُ وَاللهُ عَوْدَتَيْنِ حِينَ شَيْعًا، ثُمُّ قَالَ: «قُلْ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَقُولُ؟! قَالَ: «﴿ قَلْ هُو اللهَ أَكَ لَهُ مَو اللهَ عَوْدَتَيْنِ حِينَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». تُكْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». أخرجه أبو داود (٤/٢٨٤ رقم ٤٨٠٤)، والترمذي (٥/٧٥ رقم ٣٥٧٥)، وقال: حديث حسن صحيح عرب. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (رقم ٢٨٢٩).

(۲۱) وعن النعمان بن بشير ﴿ أَن نِي الله ﴿ قَالَ يومًا: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَغْلُقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ سَنَةٍ »، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَهُوَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ أَنْزَلَ مِنْ ذَلِكَ
الْكِتَابِ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَلِحُ بَيْتًا قُرِئَتَا فِيهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ ».
الْكِتَابِ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَلِحُ بَيْتًا قُرِئَتَا فِيهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ ».
أخرجه النسائي في سننه الكبرى (٦/٠٤ رقم ٢١٠٧١)، وصححه ابن حبان في صحيحه (٢١/٣ رقم ٢٨٨٧)، وشعيب الأرناؤوط. والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٨٨٨ رقم ٢٤٦٧)
وفي رواية: «لاَ تُقْرَأَان فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا شَيْطَانٌ ».

أخرجها الترمذي (١٥٩/٥ رقم ٢٨٨٢)، وقال: هذا حديث حسن غريب.

- (۲۲) وعن عائشة ﴿ قَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمُّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ هِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ هِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». أخرجه البخاري (١٩٠/٦ رقم ٥٠١٧).
- وعن أبي أبوب الأنصاري في عن النبي على أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، يُحْيِي وَيُحِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَكُلٌ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بَعَا عَشْرَ سَيِّمَاتٍ، وَرَفَعَهُ اللَّهُ بِمَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا عَشْرَ سَيِّمَاتٍ، وَرَفَعَهُ اللَّهُ بِمَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ

لَهُ كَعَشْرِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ مَسْلَحَةً مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ عَمَلًا يَقْهَرُهُنَّ، فَإِنْ قَالَ حِينَ يُمْسِى فَمِثْلُ ذَلِكَ».

أخرجه أحمد ( $^{70}$ ) ومححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( $^{117/1}$ ) ومححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( $^{117/1}$ ).

(٢٤) وعن أبي ذر الغفاري في أنَّ رسولَ الله في قال: «مَنْ قال في دُبُرِ صلاةِ الفَجْرِ، وهوَ ثَانِ رِجْلَيهِ قبل أَنْ يَتَكَلَّمَ: لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك له، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، يُحيي ويُميتُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ. عَشْرَ مَراتٍ. كتبَ الله له عشرَ حسناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سَيِّئاتٍ، ورَفَعَ له عشرَ درجاتٍ، وكان يومُه ذلك كلُّه في حِرْزٍ من كلِّ مَكْروهِ، وحُرِسَ من الشيطانِ، ولم يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدرِكَهُ في ذلك اليوم إلا الشِّركَ باللهِ».

أخرجه الترمذي (٥/٥/٥ رقم ٣٤٧٤)، والنسائي في سننه الكبرى (٣٧/٦ رقم ٩٨٧٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب (١١٣/١ رقم ٤٧٢).

(٢٥) وعن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا قَالَ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكُأُ لَكَ عَدُوًّا وَيَمْشِي لَكَ إِلَى الصَّلَاةِ».

أخرجه أحمد (١٧٣/١١ رقم ٦٦٠٠)، وصححه ابن حبان في صحيحه (٢٣٩/٧ رقم ٢٩٧٤)، والحاكم على شرط مسلم (٣٤٣/١) رقم ١٢٧٣)، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط.

وعند أبي داود بلفظ: «أَوْ يَمْشِى لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ»، (٣١٠٥ رقم ٣١٠). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٧٨/٣ رقم ٢٣٠٤).